## من أسماء الله الحسني

## هذا هو قاتلی



الناشر مڪٽين مصن يوع تين مدني - انتجابه

بادة ورسوم شوقى حسن ١ - تَشَاجرَ الجيرانُ في بيتِ العمّ خالِد ، وحضرَ رجالُ الشُّرطَةِ للتَّحقيقِ وفضَ النَّزاع ، فادَعَى كلُّ طرفِ منهما أنَّ الطَّرفَ الآخرَ هو المُعتَدى .

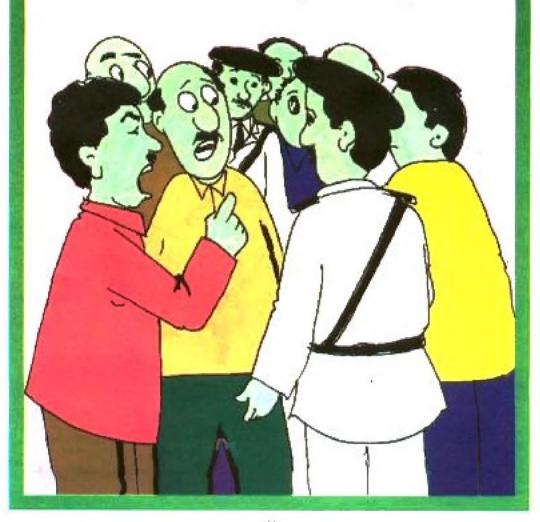

٢ ـ اختكم الطَّرَفانِ إلى العم خالد ، ليحكُم بَينَهُما ويقول بما شَهِدَه ، فقال إنّه خَرج من شُقْتِه فوجد جيرانه يَتشاجَرون فحاول أن يُصلح بينهم ، أمّا من منهُما البادئ بالعُدوان ، فالله أعلم .



٣ حاول كلُّ طَرَفٍ من المتشاجرينَ أن يَستَميل العمَّ خالدٍ إلى صَفَّه ، لينصُرَه على الطُّرفِ الآخر ، ولكنه أصرَّ على قَولهِ إنه لم يَشهَد الواقِعة من بدايتها لكنه خرجَ فوجَدهُم يَتشاجَرون ، والله أعلَمُ بمن بَدأَ بالعُدوان . ثم تَوسَّط في الصُّلح بَينَهُما والصُّلحُ خَيْر .

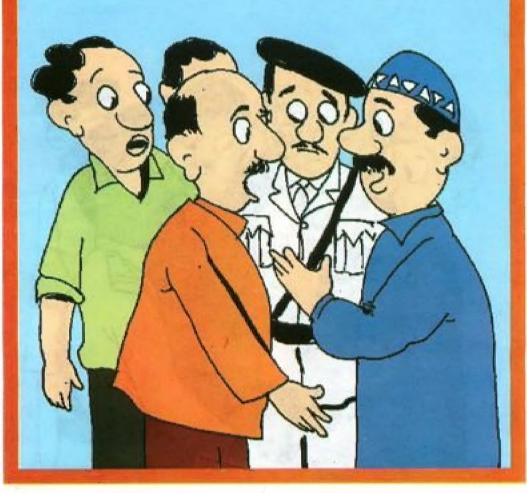

٤ - واستطاع العَمُّ خالِدِ أَن يُقنِع المتخاصِمينَ بالصُّلح فهُم جيران ، وأَن يَصفَح كلِّ منهم عن خَطا جارِه ، فاصطلحوا وصافَح بعضهم بَعضا . وشكرَ رِجالُ الشُّرطَةِ للعَمِّ خالِدِ حُسنَ تصرُّفهِ ، كما شكرَهم العَمُّ خالِد ، لسُرعةِ استِجابَتهم بالحُضورِ فُورَ استِدعائهم .

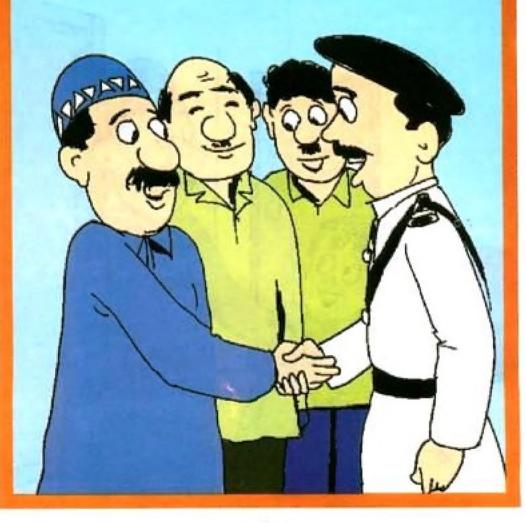

وعندما عاد العمُ خالِدٌ إلى شُقْتِه ، سألهُ ابنهُ هِشام : سَمِعتُكَ يَا أَبِي تَقُول : اللّهُ أعلَمُ بَمن بدأ بِالْحَطا ، فهل يَعلمُ اللّه كلّ شَيء ، حتى هذه الاشياء الصَّغيرة ؟ قال والده : فلنجلس أوّلاً يا هِشام ، لأشرَحَ لك اسمًا من أسماء اللهِ الحُسنى ، وهو « العليم » .



٣ ــ « العليمُ » معناه أنّ اللّــة سُبحانَه وتعالَى ، يعلــمُ كــلُّ شــىءٍ علِمًا يشملُ كلُّ ما يُحيطُ بهذا الشَّـىء ، وسابقًا على وُجــوده ، وهــو سُبحانَهُ لا تَخفَى عليه خافِيَةٌ فى الأرضِ ولا فى السَّماء ، وهــو يَعلَــمُ الغَيْب ، ويَنفردُ وُحدَه بعلم السّاعَة .

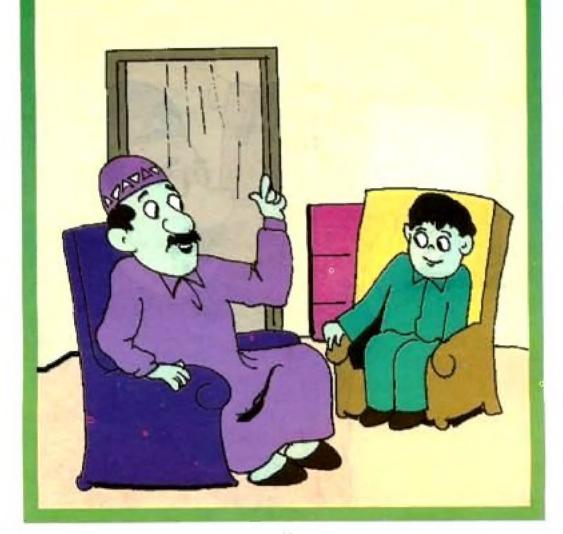

٧ ـ قالَ هشام: وهل يَعلمُ يا أبى من ضربَ هذا ، ومن سرق هذا ومن قتلَ هذا في جَميع خَلقِه ؟ قالَ والله ! عِلمُ الله يا بنى مُحرطٌ شامِلٌ لكل شيء في الكون ، كبر أو صغر ، فيعلمُ عدد حبّاتِ الرّمالِ والحصى في الصّحارَى والجبال ، وعَددَ قَطَراتِ المياهِ في البحارِ والأنهار ، وعددَ أوراقِ الشّجر ، وعددَ شَعَراتِ الرّءوس ، ويعلمُ من بدأ بالحّطأ ، ومن قتل ومن ضرب ومن سَرَق .



٨ - كما يعلمُ عـدد الحبوبِ في السنابِل ، وهـذا العِلمُ الدَّقيقُ الكامِل ، المُحيطُ الثقامِل ، اختصُ به اللَّهُ وَحَدَه جلُّ وعَلا . وقد يُسيرُ اللَّهُ تَعالى بعضَ العُقولِ بحَقائقَ على قَدرِ طاقَتِها منَ المُعارفِ الكَونِيَّة ، والغُيوبِ الخَقيَّة ، وهذه المَعارِفُ والغُيوبُ إنَّما هـى شَيءٌ ضنيلٌ إلى جانبِ عِلمِ الله .

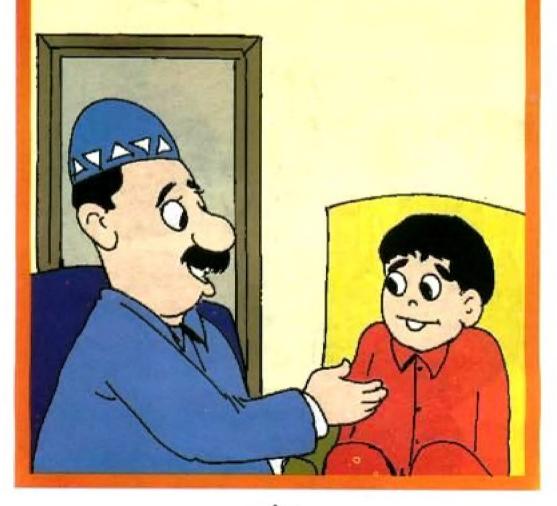

٩ \_ قال هِشام: وهل عِندكَ يا أبى قِصَّةٌ عَجيبةٌ تَحكيها لى ، عن واقِعةٍ حَدثت كشفَ الله فيها عن الجانى لِلنَّاس ؟ قالَ والده بعد تفكير: سأخكى لك ياهِشامُ عن واقِعةٍ عَجيبة ، تَدلُّ على عِلمِ اللهِ الواسِعِ الشَّامِل .

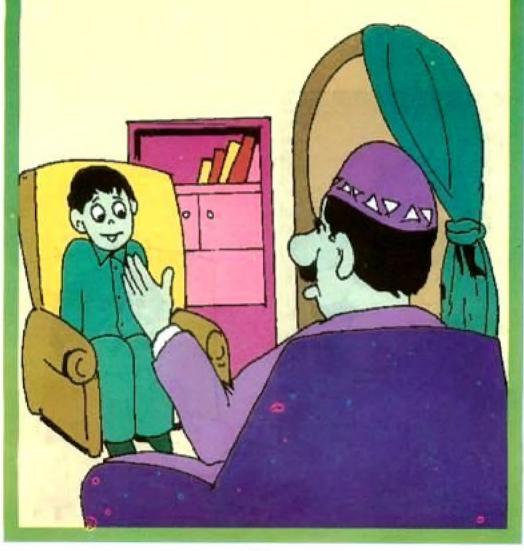

١٠ - فقد فوجئ بنو إسرائيل ذات صباح ، بجُفة شيخ تفسى صالح من كبار شيوجهم ، مُلقاة على قارعة الطريق ، غارقة فى دمانها، وكان القتيل غنيًا عَلَكُ مالاً كثيرا ، والأغنياء الأتقياء قليل بين اليهود ، ولم يكن للشيخ أولاد ، فتنولُ ثروته بحُكم الوراثة إلى أبناء أخيه .

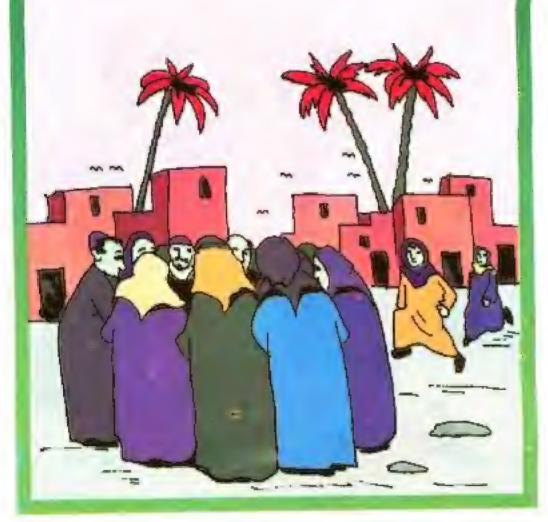

١١ ـ وجاء أبناء أخيه يَبكون عمّهم الفتيل ، يَصرُ حون ويَشقُون ثِيابَهم بينَما السُّرورُ يَملاً قلوبَهم ، وغقولُهم تَدورُ بسُرغةٍ وكلَّ منهم يَحسِبُ نَصيبَه من ميرائِهِ المُنتظر ، من الثروةِ الطَّائلَة الَّتي يَملِكُها عَمُّه الفَّتيل .

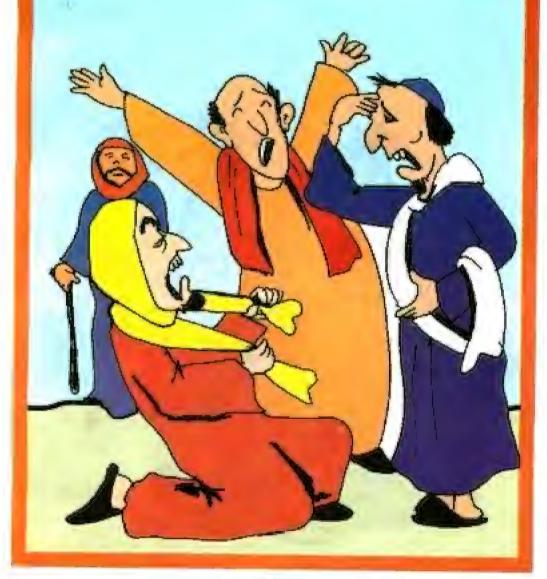

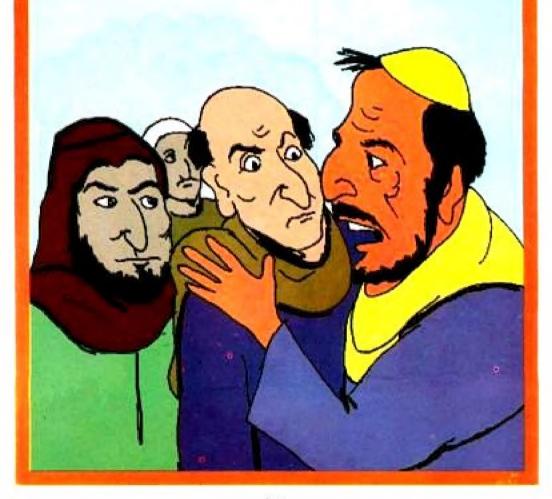

17 \_ وانطلقوا جَمِيعًا إلى نَبِى اللّهِ موسَى ، وذَعا موسَى عليهِ السّلامُ رَبّهُ وأكثر من الدُّعاء ، فأوْجَى إليه ربّه أن يَامُرَ قَومَه أنْ يَذَبّحوا بَقَرة . فصاحوا قائلين : أتتُخِذُنا هُنُوا ؟ قال موسى : أعوذُ باللّهِ أن أكون من الجاهِلين . قالوا له : ادعُ لنا ربّك يُبيّن لنا ما هِيى . فاخبرهُم موسَى عليهِ السّلام أنّهَا بقرةً عَوان ، أي مُتوسّطَهُ العُمر .

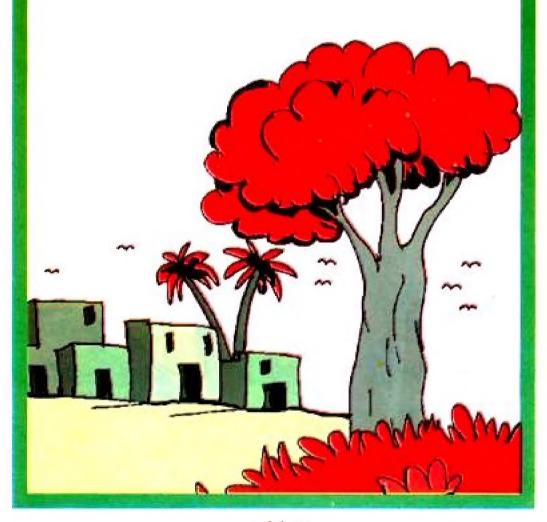

١٤ ـ فعادوا يَسألونَه في عِنادٍ ومُماطَلة : ادعُ لنا ربَّك يُبين لنا ما لَونُها ؟ قال : يَقولُ رَبي إنها بَقرةٌ صَفراءُ فاقعٌ لَونُها تَسرُ النَّاظِرين . وسألوه عن صِفاتِ البَقرةِ اللَّتي سَيدْبَحونها ؟ قال إنها بَقرةٌ لم تحرُث الأرضَ من قبل ، ولم تَدرُ في ساقِيَة ، خالِيةٌ من العُيوب . ووَجدوا بَقرةٌ بنفسِ الأوصافِ عِند صَبِي صالح ، اشتُهر بطاعة أبيه وبره به .



١٥ \_ واشتروا البقرة من الصبى بعشرة أمشال وزنها ذهبا وذبحوها . فأمرهم موسى عليه السلام أن يضربوا جُشة القتيل بعضها أى بجزء منها ، فانتصب القتيل من فوره واقفا ، فسأله موسى : من قتلك ، فأشار إلى أحد أبناء أخيه وقال : هذا هو قاتلى . ولم يَلبث أن سقط مَيّنا .

قَالَ هِشَامٌ فِي سُرُورِ : شُكَرًا لَكَ يَا أَبِي ، حَقًا إِنَّهَا قِصَّةٌ عَجيبَة !

